بقلم : أ. عبد الحميد عبد المقصود

بريشة : أ. عبد الشافي إشراف : أ. حـمدي مـصطة

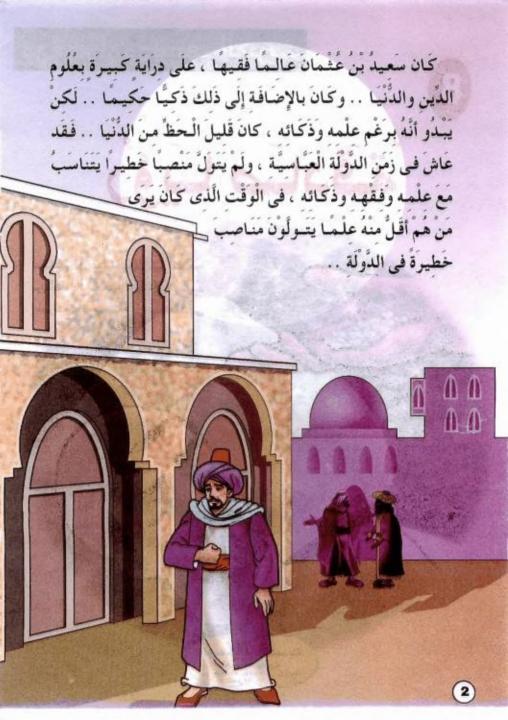

وذَاتَ يَوْم كَانَ سَعِيدُ بْنُ عُشْمَانَ يَجْلسُ فِي صَحْنِ مَنْزِلِهِ بِبَعْدَادَ ، وهُو يُفَكِّرُ فَي حَاله وحَالِ النَّاسِ وَالْعُلَمَاء مِنْ حَوْله ، وكَيْف يَسْتَطِيعُ الْخُلَفَاءُ وَالْأَمَرَاءُ بِكَلْمَة وَاحِدَة أَنْ يَرْفَعُوا رَجُلاً مِنَ الرِّجَالِ ، أوْ عالِمًا مِنَ الْعُلَمَاءِ ، إِلَى السَّمَاءِ فَيُقَلِّدُوهُ أَرْفَعَ الْمَنَاصِبِ ، أوْ يَخْفَضُوهُ أَرْضًا ، فَيَعْزَلُوهُ مَنْهَا . .

وبَيْنَمَا هُوَ غَارِقٌ في خَوَاطِرهِ ، شَارِدٌ فِي تَأَمُّلاَتِهِ ، دُخَلَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ في هذه الْحَالِ بادَرَتْهُ بِقَوْلها :

\_ما بك يا سعيد ؟!



فَتَنَبَّهُ سَعِيدٌ من شُرُوده وقَالَ لَهَا:

\_لاَ شَيْءَ يا زَوْجَتِي . . لاَ شَيْءَ . .

فَقَالَت الزُّوْجَةُ:

كِيْفَ لا شَيْءَ ، وأنْتَ تَجْلِسُ هَاهُنَا وحْدَكَ مُنْذُ سَاعَاتِ شَارِدًا مَهْمُومًا ؟!

فقال سعيدٌ:

\_فَقَطْ كُنْتُ أَفَكِّرُ في حَالِي وحَالِ مَنْ حَوْلِي مِنْ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ..

فَقَالَت الزُّوْجَةُ مُمَازِحَةً لتُخْرِجَهُ منْ هَمَّه :

\_وكيْفَ وجَدْتَ حَالَكَ وحَالَ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ ؟!

فَقَالَ سَعِيدٌ وهُوَ يَزْفِرُ بِضِيقٍ أَقْرَبُ إِلَى السُّخْرِيَةِ:

\_ خَيْراً . . لَقَدْ رَايْتُ مَنْ هُمْ أَقَلُ منى عِلْمًا وفِقْهًا يَتُولُونَ أَرْفَعَ الْمَنَاصِبِ في الدُّولَة ، وفي بَلاط الأُمَراء والْخُلَفَاء . .

ورَأَيْتُ الْخَلِيفَةَ الْمَنْصُورَ يُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ في مَجَالِسِهِ ويُغْدِقُ عَلَيْهِمُ الأَمْوَالَ والْهَدَايَا ..

فقالت الزُّوْجَة :





## فقال سعيد :

-صَدَقَّت .. ولَكِنْ كَيْفَ أَتَقَرَّبُ إِلَى الْخَلِيفَة ، وأَجْعَلُهُ يَعْسِرِفُ مَنْزِلَتِى وقَدْرِى ، وحَوْلَهُ ذَلِكَ الْعَدَدُ الضَّخْمُ مِنَ الْحُجَّابِ والْخُرَّاسِ والْعُلَمَاءِ والْوُزَرَاء ؟!

فقالت الزُّوجَةُ:

\_ فَكُر و لَن يُعْجز كَ ذَكَاؤُكَ عَن حيلة مناسبة . .

مَضَتُ فَتُرةً مِنَ الْوَقْتِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ سَعِيد بْنِ عُشْمَانَ وَزَوْجَتِهِ ، كَانَ سَعِيدٌ خِلاَلَهَا مَشْغُولاً بِالْبَحْثِ عَن الْحِيلَةِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ إِلَى الْخَلِيفَةِ الْمَنْصُورِ . . لَكِنَّ الْمَنْصُورَ سَرْعَانَ مَا تُوفِّي فِي أَثْنَاءِ أَدَائِهِ فَرِيضَةَ الْحَجِّ ، وَتَولَّى الْخِلاَفَةَ مِنْ بَعْده ابْنُهُ الْخَليفَةُ الْمَهْدَى . .

وَخِلاَلَ هَذِهِ الْفَتْرَةَ كَانَ سَعِيدٌ قَدْ تَوَصَّلَ إِلَى فِكْرَةَ مُبْتَكَرَةَ وَحِيلَةَ مُتْقَنَةً تَفْتَحُ أَبُوابَ قَصْرِ الْخِلاَفَةِ أَمَامَهُ ، وتَلْفِتُ نَظَرَ الْخَلِيفَة إِليْه ، فَقَرَّرَ أَنْ يُنفَذَهَا فَوْرًا ..

فَقَدْ كَانَ سَعِيدٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ الْبَعِيدِ مِنْ تَارِيخِ الْحَضَارَةِ يُدْرِكُ أَنَّ الأَّحْلاَمَ الَّتِي يَرَاها الشَّخْصُ النَّائِمُ فَي مَنَامِهِ ، هي مَجْمُوعَةُ رَغَبَاتِ الشَّخْصِ وأَفْكَارِهِ عَمًّا يَشْغَلُهُ مِنْ هُمُومٍ وأحْزَانِ وأَفْراحٍ

فى حَيَاتِهِ الْيَوْمِيَّةِ .. وَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَالإِنْسَانُ إِذَنْ هُوَ الَّذِي فَى يَومِهِ يُهَيِّئُ حُلَمَهُ ، بَلْ ويصْنَعُهُ بِنَفْسِهِ .. فإنْ كَانَ الَّذِي فَى يَومِهِ هُمُومًا ومُشَاكِلَ رآها في حُلْمِهِ ، وإنْ كَانَ الَّذِي يَشْغَلُهُ سَعَادَةً وَأَفْراحًا رآها في مَنَامه ..

وهذه الْحَقِيقَةُ الْعَلْمِيَّةُ اكْتَشَفَهَا عُلَمَاءُ النَّفْسِ في الْقَرْنِ الْعَشْرِينَ ، وبَعْدَ أَنْ فَكِّرَ فَيهَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بِعَشَرَاتِ الْقُرُونِ ..





## فقال سعيد :

لأمير المؤمنين

لِقَدْ رَأَيْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيِّ رُوْيَا صَالِحَةً ، وأُرِيدُ أَنْ أَقُصَّهَا عَلَيْه ، حَتَّى يَفْرَحَ ويُسَرَّ بها قَلْبُهُ . .

فَضَحكَ الرَّبيعُ وقَالَ مُتَهَكَّمًا

\_يَا أَخِي قُلْ كَلاَمًا مَعْقُولاً ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا يَرَى الرُّوْيَا الْحَسنَةَ لَنَفْسِهِ فَلا يُصَدِّقُ مَا يَرَاهُ لَهُ الآخَروُنَ ؟! لِنَفْسِهِ فَلا يُصَدِّقُ مَا يَرَاهُ لَهُ الآخَروُنَ ؟! مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ تَبْحَثَ لِنَفْسِكَ عَنْ حِيلَةً أَكْثَرَ نَفْعًا ، حَتَّى تَدْخُلَ



فَقَالَ سَعِيدٌ مُهَدُّدًا:

\_إِنْ لَمْ تَدْخُلْ وتُخْبِرْهُ بِمَا قُلْتُهُ لَكَ فِي الْحَالِ ، بَحَثْتُ عَمَّنْ يُدْخِلُنِي إِلَيْه ، وسَاعَتَها يُدْخِلُنِي إِلَيْه ، وأخْبَرْتُهُ أَنَّكَ مَنَعْتَنِي مِنْ مُقَابَلَتِهِ ، وسَاعَتَها سَيَعْزِلُكَ مِنْ مَنْصِبِكَ وَيُعَاقِبُكَ . .

فَطَلَبَ مِنْهُ الرَّبِيعُ أَنْ يَنْتَظِرَ قَلِيلاً . . ثُمَّ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ ، قَائِلاً :

يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَقَدْ أَطْمَعْتُمُ النَّاسَ فِيكُمْ ، حَتَّى احْتَالُوا لِلدُّخُولِ عَلَيْكُمْ بِشَتَّى الْحِيَلِ . .

فقَالَ الْمَهْدِيُّ:

\_هَذَا حَالُ الْمُلُوكِ دَائِمًا يَا رَبِيعُ ، فَكُنْ وَاسِعَ الصَّدْرِ ، وَأَخْبَرْني بِمَا حَدَثَ . .

فقالَ الرّبيعُ:

بِالْبَابِ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَأَى لَكَ رَوْيًا حَسَنَةً ، وَيُصِرُّ عَلَى أَنْ يَقُصَّهَا عَلَيْكَ . .

فَضَحكَ الْمَهْديُّ ، وقَالَ مُتَعَجِّبًا :

\_ويْحَكَ يَا رَبِيعُ . . واللَّه إِنِّي لأَرَى الرُّؤْيَا لِنَفْسِي ، فَلا يَتَحَقَّقُ



فَقَالَ سَعِيدٌ:

\_نعم يا أمير المؤمنين . .

فَقالَ الْمهدى :

\_إذن فقص على ما رأيته لي . .

فَقَالَ سَعِيدٌ:

رأيْتُ يا أميرَ الْمُؤَمِّنِينَ ، منْ جاءنى فى منامى وقال لى : أَخْبِرْ أَمِيرِ الْمُؤَمِّنِينَ الْمَهِدَى أَنَّهُ يطُولُ عُمْرُهُ ويمْكُثُ فى الْخلافة ثلاثين سنة بالتَّمام والْكمال ..

فأشْرَقَ وَجُّهُ الْمَهْدِي ، وقالَ مُسْتَبْشُرا :

ـ وما هُو دليلُك على ذلك يَا رجُلُ ؟!

فَقَالَ سُعِيدٌ بِثِقَةٍ زَائِدَةٍ :

دليلُ ذلك يا أمير المُؤمنين ، أنك ترى في منامك هذه اللّيلة كَأْنُك تُوى في منامك هذه اللّيلة كَأْنُك تُوك تُقلَبُ بين يدينك يواقيت ثمينة ونادرة ، كأنها قد وُهبتُ لك . . ثُمُ تعُدُها فتجدُها ثلاثين ياقُوتة بالتّمام والْكَمَال . .

فَقَالُ الْمَهْدِئُ مُتَفَائلاً:

مَا أَحْسَنَ مَا رَأَيْتَ يَا رِجُلُ .. سوْف أَمْتِحِنُ رُوْياكِ في لَيْلْتِي هَذه الْمُقْبِلَة ..

فقال سعيد :

-إِنْ شَاء اللَّهُ سترى كُلِّ مَا قَصَصَتُهُ عَلَيْكَ وَكَأَنَّهُ حَقَيقةٌ ..

فَقَالَ الْمَهُدِئُ :



- لَوْ جَاءَتِ الرُّوْيَا ، كَمَا رَأَيْتَهَا وقصصتها عَلَى ، بذَلْتُ لَكَ الْعَطَاء ، وأعْطَيْتُكَ كُلُّ مَا تُريدُ وَأَكْثَرَ . .

فَقَالَ سَعِيدٌ:

- ولَكِنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ..

فَقَالَ الْهُدئُ مُطَمِّئنًا إِيَّاهُ:

لا تَخَفْ يا رجُلُ . . لُو جاءت الرُّوْيا بخلاف ذَلك ، فَلَنْ أَعَاقَبَكَ ، لعلْمى أَنَّ الرُّوْيَا رُبَّمَا صَدقَت ،





\_ولكنْ يا أمير الْمُؤْمنين ، ماذا أصْنَعُ إِنْ عُدْتُ إِلَى دَارِى ، وقَدْ وأَخْبَرْتُ زَوْجَتِى وَعِيَالِى ، أَنّى كُنْتُ عِنْدَ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وقَدْ رَجْعَتُ خَالَى الْيَدِيْنِ مَنْ عَطَايَاكَ الْكريمَة ؟!

فضّحكَ الْمهْديُّ ، وقَالَ :



- يُعَجَّل لِى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِجُزْء مِنْ عَطَائِهِ السَّخِيِّ ، حَتَّى أَدْخُلَ بِهِ عَلَى عَيَالِي ، فَيَفْرَحُوا ، ويُدْعُوا لَهُ بِالْخَيْرِ دَائِمًا . . فَضَحَكَ الْمَهْدِيُّ مِنْ ظَرْف سَعِيدٍ وَقَالَ :

\_ لَنْ أُخَيِّبِ رَجَاءَكَ وَرَجَاءَ عَيَالَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . .

لَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِعَشْرَة آلاف درهم ...

فَتَهَلُّلُ وَجُهُ سعيد ، وصاح فرحًا :

- بَارَكَ اللَّهُ في أمير الْمُؤْمنين ، وأكثر منْ عطاياهُ ..

لَكِنَّ الْمَهْدِيِّ قَطْعَ عَلَيْهِ فَرْحَتُهُ قَائلاً:

\_ولَكِنْ قَـبَل أَنْ تَأْخُـدُ هَذَا الْمال ، يَجِبُ أَنْ تَأْتِينِي بِمَنْ يَضِمَنُكَ وِيتَكَفَّلُ لي بِعَوْدتك غَدًا . .

فَشَعْرَ سَعِيدٌ بِالصَّدْمَةِ وِالذُّهُولِ مِنْ هَذِهِ الْمُفَاجِأَةِ ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مُتُوفَّعةً . . وأجال بنظراته مُتفحَّصا وُجُوه الْحاضرين في الْمَجْلُس . .

ثُمُّ أشار إلى الرّبيع قائلاً:

هَذَا الْحَاجِبُ يضْمَنني :

فَنظرَ إِلَيْهِ الرَّبِيعُ مُسْتَنَّكُوا ، وقال :

- كَيْفَ أَضْمَنُكَ وَأَنَا لا أَعْرِفُكَ ؟! أَنْتَ تَأْخُذُ الْمَالَ وتَهْرُبُ ، وأَنَا أَتَكَفَّلُ بِكَ وأَدْفَعُ . . ابتعد عنى يا رجُلُ . .

فضاقت الدُّنيا واسودَتْ في عينيْ سعيد ، وهُو يرى الْمالَ يكادُ يُفْلتُ من يده ، وعاد ليُجول بنظراته بين الْحاضرين باحثا عن شخص يعرفُهُ ليضمنه ، فوقع بصره على خادم من خدم الْخليفة ، حسن الوجه والثياب ، فأشار إليه قائلا :



\_ذلك الرِّجُلُ يضمنني يا أمير المُؤْمنين . .

فَتَعَجَّبِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيُّ ، ونظر إلَى الْخَادِم قائلاً :

- هِلْ تَضْمَنُهُ يَا رَجُلُ ؟!

فقال النخادم :

- نَعُمْ أَضْمَنُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ . .

فقال المهدئ :

- تَضْمَنُهُ وأنْتَ لا تَعْرِفُهُ ؟!

فقال الخادم :

\_قد صدَقَهُ أميرُ الْمُؤمنينَ .. فيما هُو أَكْبَرُ مِنْ ذَلِك ؛ أَفْلاَ أَضْمَنُهُ أَنَا فِي عَشْرة آلاف درهم .. اذْهَبْ يا رَجُلُ وأَنَا لَكَ ضامنٌ ..

فحمل سعيد الأموال ورحل عائدا إلى بيته ، فلما رأتها زو معيد الأموال ورحل عائدا إلى بيته ، فلما رأتها زو مين ومين عليها ما دار بينه وبين المهدى ؛ فتعجبت من ذلك وقالت :

إذا لم يصدق كالأمك وير أمير المؤمنين ما وعدته به ؟ فسيعاقبك ويسترد أمواله ..

## فقال سعيدٌ:

مدايا الملُوك لا تُردُ .. ثُمَّ إِنَّهُ لَنْ يُعَاقَبَنى ، لعلمه أنَّ الرُّوْيا قَدْ تَتَحَقَّقُ .. لا بُدّ أنْ يَكُونَ مَشْغُولًا الآن بكُلِّ ما حدَّثْتُهُ عَنْهُ ، وطالما أنَّ فكُرهُ مشْغُولًا به فسوْف يراه في مَنَامه ..

وكما توقع سعيد ، فقد ظلُ فكرُ الْمَهْدَى مَشْغُولاً بالرُّوْيَا الْتِي حَدَّثَهُ عَنْها . . وَمَا إِنَ انْتَهَى مِنْ مَجْلِسَهِ وَأُوى إِلَى فراشِهِ لَيْلا ، حَتَّى رَأَى نَفْسَهُ جَالِسًا في حديقة قَصْره ، وهُو يَرْتُدَى



وبعد قليل رأى كأن يدا تمتد أمامه ، وهي مُطْبِقة على شيء ما ، وسمع كأن صوتا يُناديه قائلا :

- افْتحْ يدينك يا أمير المُؤْمنين . .

فَفَتِحِ الْمَهْدِيُّ يَدَيْهِ ، وسمع الصَّوْتِ يُناديهِ قَائلاً :

\_خُدُ هذه اليواقيت النادرة ، فهي هدينة لك ، وهي بعدد سنوات خلافَتك . .

وبدأ المهدئ في تقليب اليواقيت بين يديه سعيدا ومُستبشرا بها .. وعندما عدَها وجد أنها ثلاثون ياقُوته بالسمام والْكمال ..

وبعد فترة نهض من نومه متفائلا مستبشرا ، وهُو يُردُدُ :

- خيرا . . إنّهُ خير حقا . . ثلاثُون ياقُوته لمْ أَرَ فِي حَياتِي مثلها في بهائها وروعتها . . لقد صدق ذلك الرُجُلُ في رُوُياهُ . . وفي اليوم التالي توجّه سعيد إلى قصر الخلافة ؛ لمقابلة المهدى كما وعده . . فلما مثل أمام المهدى ، بادره قائلا :

- أين تصديق رُوياك التي زعمت لنا بالأمس يا رجُلُ ؟!

فقال سعيد مُسْتَنْكراً :

- أُولَمْ يَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا في مَنَامِهِ لَيْلَةَ أَمْسِ ؟! فقَالَ الْمَهْدِيُّ :

- بلْ رأيْتُ كُلُّ ما أَخْبَرْتَنِي به ..

فصاح سعيدٌ مُتَهَلَّلاً :

-اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ . . أَنْجِزْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا وَعَدْتَنِي





- حُبًّا وَكَرَامَةً . . قَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِثَلاَثَةَ آلاَف دينَارِ ، وعَشْرَةِ صَنَادِيقَ مِنَ الْخَيْلِ صَنَاديقَ مِنْ كُلِّ أَصْنَافِ الشِّيابِ ، وثَلاَثَةِ مَوَاكِبَ مِنَ الْخَيْلِ وَالْغَنَمَ وَالْجَمَال . .

فقال سعيد :

- أَدَامَ اللَّهُ عَزُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وأَكْثَرَ عَطَايَاهُ..





فَشَكَرهُ سَعِيدٌ وانْصَرف ، فَلَحِقَ بِهِ الْحَادِمُ الَّذِي كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ قَائلاً:

\_ سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ يَا رَجُلُ، هَلْ كَانَتِ الرُّؤْيَا الَّتِي ذَكَرْتَهَا حَقًّا ؟! \_ لا وَاللَّه ..

\_ كَيْفَ وَقَدْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ كُلُّ مَا ذَكَرْتَهُ لَهُ ؟!

لمًا أَلْقَيْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْكَلاَمُ خَطرَ بِبَالِهِ ، وحَدَّثَ نَفْسَهُ بِهِ ، و لَمَّ نَفْسَهُ بِهِ ، و شَغَلَ بِهِ فَكُرَّهُ ، فَلَمَّا نَامَ خُيِّلَ لَهُ كُلُّ ذَلِكَ فرآهُ فِي مَنَامِهِ . . فَقَالَ الْحَادِمُ مَذْهُولاً :

\_هَذَا أَعْجَبُ مَا رَأَيْتُ وَسَمعْتُ ..

فقالَ سعيدٌ:

قد صدقتك القول ، وجَعَلْتُ صِدْقِي لَكَ مُكَافَأَةً عَلَى ضَمَانَتك لِي مُكَافَأَةً عَلَى ضَمَانَتك لي ، فَلاَ تُفْش سرِّى . .

فَوْعَدَهُ الْخَادِمُ بِذَلِكَ . . وصَارَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ للْخَلِيفَةِ الْمُهْدِيُ . .

(50)

رقم الإيداع : ١٧٨٦٨ / ٢٠٠٣

الترقيم الدولى: ٣- ٢ - ٥ - ٣٧٨ - ٩٧٧